

# تأليف الامام المجدد أبي حسن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رضى الله عنه وارضاه

قابله على أصوله الخطيه السماعيل الأنصاري محمسد عيسد عيسد عبد العزيز بن ابراهيم الفريح

وحققه اسماعيل الأنصاري

ورقم الآيات صالح بن محمد الحسن

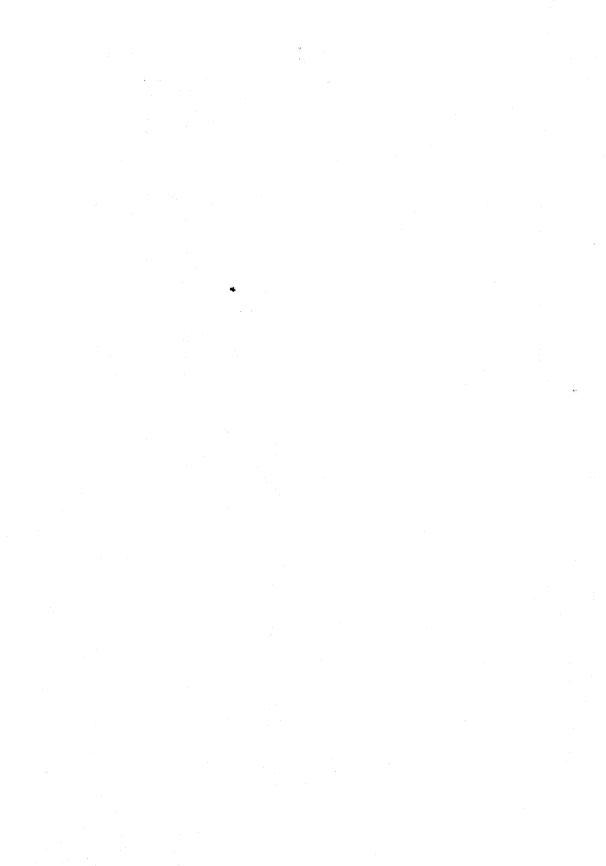

# النيالج الجيل

# كتاب الكبائر

وقول الله تعالى: « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » (١) الآية ، وقوله تعالى: « الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » (٢) الآية روى ابن جرير عن ابن عباس قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وله عنه قال هي إلى سبعمائة أقرب (٣) منها إلى سبع ، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار. ولعبد الرزاق عنه هي إلى سبعين أقرب منها إلى السبع.

#### (باب اكبر الكبائر)

في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية : ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) هذا لفظ المخطوطات الثلاث مخطوطة المفتى ومخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف ومخطوطة عبد الرحمن الحصين . وهو لفظ ابن جرير .

#### (باب كبائر القلب)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ، وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » رواه مسلم .

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً: « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدكله ، وإذا فسدت فسد الجسدكله ، ألا وهي القلب » .

# (باب نكر الكبر)

وقول الله تعسالى : « إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً » (١) وقول الله تعالى : « فلبئس مثوى المتكبرين »(٢) .

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل: يا رسول الله إن الرجل بجب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال: « إن الله جميل بحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس » رواه مسلم.

وروى البخاري عن حارثة بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جو اظ مستكبر » العتل الغليظ الحافي والجواظ قيل المختال الضخم وقيل القصير البطين وبطر الحق رده إذا أتاك ، وغمط الناس احتقارهم .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية : ٢٩ .

ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رفعه « من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى بجعله في أعلى عليين ، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى بجعله في أسفل سافلين » (١) .

وللطبراني عن ابن عمر رفعه: « إياكم والكبر فإن الكبر يكون في الرجل وعليه العباءة » رواته ثقات .

# (باب نكر العجب)

وقول الله تعالى : « والذين هم من عذاب ربهم مشفقون »(٢) رويعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « الهلاك في اثنتين ـــ القنوط والعجب » .

عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيراً فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «وبحك قطعت عنق صاحبك» يقوله مراراً ثم قال : «إن كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحداً » رواه البخاري ومسلم .

ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر: إنهم كانوا يراودوني على القصص فقال أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك ».

وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً « لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك ــ العجب » .

<sup>(</sup>١) هذا لفظ المخطوطات الثلاث .

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج الآية : ٢٧ .

# ( باب نكر الرياء والسمعة )

وقول الله تعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » (١) عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به » أخرجاه .

قيل معى من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة ومعى من يرائي أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم يرائي به الله قيل معناه إظهار سريرته للناس.

ولهما عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنمــــا الأعمال بالنيات وإنمــــا لكل امريء ما نوى » .

ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « إن أول الناس يقضي عليهم يوم القيامة ثلاثة — : رجل استشهد في سبيل الله فأتى به فعرفه نعمة فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت في سبيلك حتى قتلت ، قال له : كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما علمت فيها ؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قاريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية : ١١٠ .

قال فما عملت فيها ؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك . قال الله كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار — وللترمذي فيه أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قوله تعالى : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ، » الآية (١) .

# (باب الفسرح)

وقول الله تعالى: « إنه كان في أهله مسروراً » (٢) وقوله: « إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين » (٣) وقوله: « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » الآية (٤).

# ( باب نكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله )

وقول الله تعسالى: « إنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون » (°) وقوله: « فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » (۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق وأخرجه ابن

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الانشقاق الآية : ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور الآية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف الآية : ٨٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآية : ٩٩ .

أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعـالى عنه مرفوعاً ولفظه سئل: ما الكبائر ؟ فقال: « الإشراك بالله ، والأمن من مكر الله ، واليأس من روح الله » .

#### (باب نكر سوء الظن بالله)

وقول الله تعالى : « يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » (١) وقول الله تعالى : « وذلكم ظنكم الذي ظننم بربكم أرداكم » (٢) الآية وقوله : « الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء » (٣) الآية . روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : « أكبر الكبائر سسوء الظن بالله » رواه ابن مردويه .

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله » أخرجاه وزاد ابن أبي الدنيا فإن قوماً أرداهم سوء ظنهم بالله فقال تبارك وتعالى: « وذلكم ظنكم الذي ظننم بربكم أرداكم »(١) الآية ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً قال الله تعالى: « أنا عند ظن عبدي بي زاد أحمد وابن حبان (٥) إن ظن بي خيراً فله وإن ظن بي شراً فله ).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية : ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح الآية : ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت الآية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة في المخطوطات الثلاث .

#### (باب نكر ارادة الطو والفساد)

وقول الله تعالى: « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً »الآية (١).

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» أخرجاه وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به».

#### (باب العداوة والبغضاء)

وقوله تعالى : « فإن تنازعتم في شيء ، فردوه إلى الله والرسول » الآية(٢) وقوله : « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم » (٣) الآية .

#### (باب الفحش)

وقوله تعالى : « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا » (¹) الآية وقوله : « إذا نصحوا لله ورسوله » الآية (°) .

#### ( باب نكر مودة أعداء الله )

وقوله تعالى : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله (١) الآية وقوله « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم

القصص الآية : ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية : ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) اعتدنا ترتيب هذا الباب على مخطوطة عبد الرحمن الحصين .

<sup>(</sup>٤) سورة النور الآية : ١٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية : ٩١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة الآية : ٢٢ .

وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين » (١) وقوله : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » (٢) الآية وقال أبو العالمية : لا ترضوا بأعماهم وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المرء مع من أحب » أخرجاه .

# (باب نكر قسوة القلب)

وقول الله تعالى: « فبما نقضهم ميثاقهم لعنادهم وجعلنا قلوبهم قاسية » (٣) الآية وقوله تعالى: « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » (٤) وقوله تعالى: « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق » (٥) الآية عن ابن عمرو مرفوعاً: « ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ، ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون » رواه أحمد.

وللترمذي عنه (١) مرفوعاً : « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سررة هود الآية : ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) حورة المائدة الآية : ١٣ .

<sup>(؛)</sup> سورة الزمر الآية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد الآية : ١٦ .

<sup>(</sup>٦) لفظ (عنه) في المخطوطات الثلاث .

كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي » ولهما عن جرير رضي الله عنه مرفوعاً: « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » أخرجاه .

#### (باب نكر ضعف القلب)

وقول الله تعالى : «وربطنا على قلوبهم » (١) الآية وقوله : «ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » (٢) الآيتين وقوله : «قالوا ياموسي إن فيها قوماً جبارين » (٣) الآية وقوله : «ومن الناس من يقول آمنا بالله ، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله » الآية (١) ولهما عن ابن عمرو مرفوعاً : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » .

#### « أبواب كبائر اللسان »

#### (باب التحفير من شر اللسان)

وقول الله تعـالى: « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً (°) » وقوله تعـالى: « وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنــه » (٦) وقوله: « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب

١٤ : ١٤ : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية : ٢

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان الآية : ٦٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة القصص الآية : ٥٥ .

عتيد» (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خبراً أو ليصمت » أخرجاه . ولهما عن سهل بن سعد مرفوعاً: « من يضمن لي ما بين لحييه ، وما بين رجليه ، أضمن الجنة » .

وعن سفيان بن عبد الله قال قلت : يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال : « كف عليك هذا » قال الترمذي حسن صحيح .

وله وصححه عن معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخلون بما نتكلم به ؟ قال : « ثكلتك أمك يا معاذ . وهل يكب الناس في النار على وجوههم – أو قال على مناخرهم – إلا حصائد ألسنتهم » وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً : « إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا » قوله تكفر أي تذل وتخضع . أ

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إن العبد ليتكلم بالكلمة مايتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب » أخرجاه وللترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنه مرفوعاً: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ماكان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه: وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ماكان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له ماكان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه ».

ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً: « أن رجلا

<sup>(</sup>١) سورة ق الآية : ١٨ .

قال والله لا يغفر الله لفلان ؟ فقـــال الله عز وجل من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك » وروى أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة : تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته (١) .

# (باب ما جاء في كثرة الكلام)

وقول الله تعالى : « وإن عليكم لحافظين » (٢) الآيتين عن المغيرة ابن شعبة مرفوعاً : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعاً وهات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » . أخرجاه .

وعن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: « إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون » حسنه الترمذي .

#### (باب التشدق وتكلف الفصاحة)

وقول الله تعالى : « وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ، وإن يقولوا تسمع لقولهم » الآية (٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « إن من البيان لسحراً » رواه البخاري .

وعن ابن عمر مرفوعاً: « إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة » حسنه الترمذي .

<sup>(</sup>١) قوله : روى ... الخ في مخطوطة المفتى .

<sup>(</sup>٢) سورة الانفطار الآية : ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون الآية : ٤ .

وعن أبي هريرة مرفوعاً: « من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا » رواه أبو داود.

ولأحمد عن معاوية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر » .

# (باب شدة الجدال)

وقول الله تعالى : « وهو ألد الخصام » (١) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » .

وللترمذي عن ابن عباس مرفوعاً: « كفى بك إثماً أن لا تزال مخاصماً ».

# (باب من هابه الناس خوفاً من لسانه)

وقول الله تعالى : « ويل لكل همزة لمزة » (٢) الآية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن شر الناس منزلة عند الله(٢) يوم القيامة من ودعه الناس— أو تركه الناس— اتقاء فحشه » .

# (باب البذاء والفحش)

وقول الله تعـالى : « والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مرّوا كراماً » (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الهمزة الآية : ١

<sup>(</sup>٣) (عند الله ) هو لفظ مخطوطتي المفتي والحصين .

<sup>(</sup>٤) سورة الفــرقان الآية : ٧٣

وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « ليس المؤمن بطعان ولا لعسان ولا فاحش ولا بذيء » حسنه الترمذي .

وله وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً: « ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش » .

ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: « إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ، ولا ينزع من شيء إلا شانه ».

وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً « ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحسرم عليه النار ؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل » .

ولمسلم عن جرير رضي الله عنه مرفوعاً: « من يحسره الرفق يحرم الخسر كله » .

# (باب ما جاء في الكنب)

وقول الله تعمالى: « انمما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون »(١) وقوله: « ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون »(١) وقوله تعالى: « ويل لكل أفاك أثم » (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحاثية الآية : ٧.

عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: « إن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى البر ، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً . وإن الكذب يهدي إلى الفجور . وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » أخرجاه .

وفي الموطأ عنه : « لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين » .

وفيه عن صفوان بن سليم قال : قيل(١) لرسول الله أيكون المؤمن جباناً ؟ قال : نعم . قيل أيكون المؤمن بخيلاً ؟ قال : نعم . قيل أيكون المؤمن كذاباً ؟ قال : لا \_ وللترمذي وحسنه عن ابن عمر : « إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا » .

# (باب ما جاء في اخلاف الوعد)

وقول الله تعالى : « فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه » الآية (٢) . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان » أخرجاه . ولهما عن ابن عمر مرفوعاً : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت

<sup>(</sup>١) هذا نص الموطأ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية : ٧٧ .

خصلة من النفاق حتى يدعها \_ إذا التمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » .

#### (باب ما جاء في زعموا)

وقول الله تعسالى : « إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم » (١) الآية . وقوله تعسالى : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا » الآيسة (٢) .

عن أبي مسعود أو حذيفة (٣) مرفوعاً : « بئس مطية الرجل زعموا » رواه أبو داود بسند صحيح ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع » .

# ( باب ما جاء في الكنب والمزح ونحوه )

وقول الله تعمالى: «قالوا أتتخذنا هزوا» (٤) الآية عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعاً: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خميراً أو ينمي خميراً» أخرجاه.

ولمسلم: قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث – يعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل زوجته. وحديث المرأة زوجها (°).

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية : ٦ .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الموافق لما في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية : ٦٧.

<sup>(</sup>٥) هذا نص الحديث في جامع الأصول لابن الأثير .

وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا قالت ها تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه ؟ قالت: أعطيه تمراً فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة » رواه أبو داود (١).

ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « من قال لصبي ها تعال أعطك ثم لم يعطه فهي كذبه » .

وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها : قلت : يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه . أيعد ذلك كذباً ؟ قال : « نعم إن الكذب يكتب كذباً حتى تكتب الكذيبة كذيبة « وللترمذي وحسنه مرفوعاً « ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل له ويل له » .

# (باب ما جاء في التملق ومدح الانسان بما ليس فيه)

وقول الله تعالى: « واجتنبوا قول الزور » (٢) وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله يقول: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له أنت كيت وكيت يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئاً فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء».

<sup>(</sup>١) قوله : وما أردت إلى قوله : فقال لها في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية : ٣٠ .

# ( باب ما جاء في النهي عن كون الانسان مداحاً )

وقول الله تعالى: « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » (١) الآية ولمسلم عن المقداد أن رجلا جعل يمدح عثمان . فجى المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب ، فقال عثمان ماشأنك؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب » .

وفي المسند عن معاوية مرفوعاً : « إياكم والمدح ، فإنه الذبح » .

#### (باب ما يمحق الكنب من البركة)

عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه موفوعاً: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ».

# (باب من تحلم ولم ير شيئاً)

روى البخاري عن ابن عباس مرفوعاً: «من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بنن شعرتين ولن يفعل».

#### (باب نكر مرض القلب وموته)

وقول الله تعــــالى : « في قلوبهم مرض » (٢) الآية وقوله : « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض » (٣) الآية .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية : ٦٠

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه : «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » (١) رواه الترمذي وقال حسن صحيح . قال الأعمش : أرانا مجاهد بيده قال كانوا يرون أن القلب في مثل هذا الكف فإذا أذنب العبد ذنباً ضم منه وقال : بأصبعه الخنصر هكذا فإذا أذنب ضم وقال بأصبعه الأخرى هكذا حتى ضم أصابعه كلها ثم قال يطبع عليه بطابع ، وكانوا يرون أن ذلك هو الران . رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عنه بنحوه وعن مجاهد أيضاً قال : الران أيسر من الطبع . والطبع أيسر من الإقفال .

وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط بغلافه وقلب منكوس وقلب مصفح ، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نور وأما القلب الأغلف فقلب كافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف الحق ثم أنكر . وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب غلبت على الأخرى غلبت على الأخرى غلبت على الأخرى عليه » .

<sup>(</sup>١) سورة المطففين الآية : ١٤ .

#### (باب نكر الرضاء بالمصية)

روى عن عبد الله بن مسعود قال : هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر .

ولمسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخلون بسنته ، ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ومن جاهدهم ويفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » .

وله عن أم سلمة رضي الله تعـالى عنها مرفوعاً: « أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد بريء ، ومن كره فقد سلم ، ولكن من رضى وتابع » أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه .

وفي رواية غير الصحيحين بعد وتابع « فأولئك هم الهالكون » .

# ( باب نكر تمني المصية والحرص عليها )

في الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه».

وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرفوعاً : « مثل هذه الأمة مثل أربعة رجال : رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يعمل في ماله بعلمه –

ورجل أتاه الله علماً ولم يؤته مالا . فقال لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله ، فهما في الأجر سواء ــ ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو يتخبط في ماله لا يدري ماله مما عليه ــ ورجل لم يؤته الله مالا ولا علماً فقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله فهما في المركب الوزن سواء » صححه الترمذي .



#### (باب نکر الریب)

وقول الله تعسالى : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا » الآية (١) وقوله تعالى : « والدين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أُولئك على هدي من ربهم وأُولئك هم المفلحون » (٢) وقوله تعسالي « وإذا قيل إن وعد الله حق » إلى قوله تعسالي « وما نحن بمستيقنين» (٣) وكان معاذ يقول في مجلسه كل يوم قلما مخطئه : الله حكم قسط ، هلك المرتابون . وقال ابن مسعود : إن من اليقين أن لاترضي أحداً بسخط الله ؛ ولا تحمد أحداً على ما آتاك الله ، ولا تلم أحداً على ما يؤتك الله ، وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقن ، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط ، وإن رزق الله لا بجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره ، وقال عمر يوم الحديبية فعملت لذلك أعمالا وفيه قوله : ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا أخرجه مسلم وعن العباس رضي الله عنه مثله .

السورة الحجرات الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية : ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحاثية الآية : ٣٢

#### (باب السفط)

وقول الله تعالى : « ومن يؤمن بالله يهد قلبه » (١) قال علقمه : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم .

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط فعليه السخط » رواه الترمذي وحسنه .

#### (باب القلق والاضطراب)

وقول الله تعالى: «فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » (٢) وقوله تعالى: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » (٢) الآية وقوله تعالى «ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية » (٤) الآية ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ».

وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصنى قال : « لا تغضب » فردد مراراً قال : « لا تغضب » .

وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : « قد أفلح من أخلص الله قلبه للإعسان وجعل قلبه سليماً ، ولساناً صادقاً ، ونفسه مطمئنة وخليقته

<sup>(</sup>١) سورة التغابن الآية : ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية : ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفجــر الآية : ٢٧ ، ٢٨ .

مستقيمة ، وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة فأما الأذن فقمع وأما العين فمعبرة (؟) لما يوعي (؟) القلب ، وقد أفلح من جعل الله قلبه واعياً » رواه أحمد .

# (باب الجهالة)

وقول الله تعالى: «ولقد ذرأنا لجهم كثيراً من الحن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها» (١) الآية وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ».

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه : « أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته .

#### ( باب الخفيـة )

وقول الله تعـالى: «يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله » (٢) الآيـــة .

وفي البخاري عنه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت ».

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية : ١٠٨ .

#### (باب الحرص على المال والشرف)

عن كعب رضي الله عنه مرفوعاً: « ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » صححه الترمذي .

#### (باب الهلع والجبن)

وقول الله تعالى : (إن الإنسان خلق هلوعاً) (١) الآيتين عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : « شر ما في الرجل شح هالع ، وجبن خالع » رواه أبو داود بسند جيد .

ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: « اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم . واستحلوا محارمهم » .

#### (باب البخل)

وقول الله تعالى: (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) (٢) وقوله تعالى: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (٣) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من سيدكم يا بني سلمة ؟ \_ قالوا الحد ابن قيس على أنا نبخله قال: وأي داء أدوأ من البخل. بل سيدكم عمرو بن الجموح» رواه البخارى في الأدب المفرد.

<sup>(</sup>١) سورة المعارج الآية : ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات الآية : ١٩ .

#### (باب عقوبة البخل)

وقول الله تعالى: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) (١) فيه «لا توعى فيوعى الله عليك كما في الحديث الآخر «ارضخي يرضخ لك» أي وسعي يوسع لك وقوله عليه السلام: «اللهم اعط كل ممسك تلفاً ، وكل منفق خلفاً».

# ( باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله )

# (باب بغض الصالحين)

وقول الله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » الآية (٢) .

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: « يقول الله تعالى من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب» أخرجاه (معناه إذا خرج رجلان من الصفين للقتال وههنا من عادى ولي الله فهو مبارز الله بالحرب) (٣) .

عن أبي هريرة مرفوعاً: « لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخـــر ».

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية : ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة التي بين القوسين غير موجودة في مخطوطتي المفتي والشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله .

#### (باب المسد)

وقول الله تعالى : « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » الآية (١) .

وعن أنس رضي الله تعسالى عنه مرفوعاً : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ».

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: « إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب » رواه أبو داود .

#### (باب سوء الظن بالمسلمين)

وقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم » الآية (٢) عن أبي هريرة رضي الله تعسالى عنه مرفوعاً : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » رواه مسلم .

# (باب ما جاء في الكنب على الله ورسوله)

وقول الله تعالى: « ومن أظلم عمن افترى على الله كذباً » (٣) الآية وقوله تعالى: « ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجهوههم مسودة » الآسة (١).

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ٤٥ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الحجــرات الآية : ۱۲ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية : ٢١ وفي سورة هود ١٨ وفي العنكبوت : ٦٨ .
وفي سورة السف : ٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية : ٦٠ .

وفي الصحيح عن أنس وضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن كذبا على ليس ككذب على غيري: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ».

ولمسلم عن سمرة بن جندب مرفوعاً: « من حدث عي بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابن » .

# (باب ما جاء في القول على الله بلا علم)

وقول الله تعالى: « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهو منها وما بطن » (١) الآية قال أبو موسى: من علمه الله علماً فليعلمه الناس . وإياه أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ، أو يمرق من الدين . وفي الصحيح عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب الرجال . ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » .

# (باب ما جاء في شهادة الزور)

وقول الله تعالى: « واجتنبوا قول الزور » (٢) الآية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: « إن الطير لتخفق بأجنحنها ، وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة . وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار » .

٣٣ : الأعراف الآية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية : ٣٠ .

ولهما من حديث أبي بكرة : « ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت .

# ( باب ما جاء في اليمين الفموس )

ولمسلم عن أبي أمامة مرفوعاً: «من اقتطع حق امريء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان» وفي رواية: «فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقسال رجل وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله قال: «وإن كان قضيباً من أراك ».

# (باب ما جاء في قنف المحصنات)

وقول الله تعالى : « إن الذين يرمون المحصنات » الآية (٢) ولهما عن أبي هريرة مرفوعاً : « واجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق : وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية : ٢٣ .

# ( باب ما جاء في ذي الوجهين )

وقول الله تعالى : « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » (١) الآية وقوله تعالى « مذبذبين بين ذلك » الآية (٢) ولهما عن أبي هريرة مرفوعاً : « تجدون أشر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » .

وعن أنس مرفوعاً : « من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار ».

# (باب ما جاء في النميمة)

وقول الله تعسالى : «همّاز مشّاء بنميم » (٣) عن حذيفة مرفوعاً : « لا يدخل الجنة نمام » .

ولهما في حديث القبرين : « إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبريء من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة » .

ولمسلم عن ابن مسعود مرفوعاً: « ألا هل أنبئكم ما العضة ؟ هي النميمة القالة بن الناس » .

# ( باب ما جاء في البهتان )

وقول الله تعالى: « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات » الآية (١) عن ابن عمر مرفوعاً: « من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ١٤ والآية : ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة القلم الآية رقم ١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية : ٥٨ .

الخبال حتى يخرج مما قال » قيل يا رسول الله وما ردغة الخبال ؟ قال : «عصارة أهل النار » (١) رواه أبو داود بسنده .

ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل وإن كان في أخي ما أقول قال: « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقسد بهته».

# ( باب ما جاء في اللعن )

عن أبي الدرداء رضي الله تعسالى عنه مرفوعاً: « إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها . ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يميناً وشمالا فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى صاحبها الذي لعن . فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها » رواه أبو داود بسند جيد . وله شاهد عند أحمد بسند حسن من حديث ابن مسعود . وأخرجه أبوداود وغيره من حديث ابن مسعود رواته ثقات لكن أعل بالإرسال .

ولمسلم عن أبي برزة مرفوعاً أن امرأة لعنت ناقة لهـا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم: « لا تصحبنا ناقة عليها لعنة » (٢) وله عن عمران نحوه.

 <sup>(</sup>١) العبارة التي بين القوسين غير موجودة في مخطوطتي المفتي والشيخ محمد بن عبد اللطيف
رحمهما الله ولا في سن أبي داود في هذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) الزيارة موجودة في أبي داود .

# (باب ما جاء في افشاء السر)

عن أبي سعيد (١) مرفوعاً : «إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه» وفي رواية : «أن من أعظم الأمانات» رواه مسلم .

وعن جابر مرفوعاً: « إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة » حسنه الترمذي (٢). والأحمد عن أبي الدرداء مرفوعاً: « من سمع من رجل حديثاً لا يحب أن يذكر عنه فهو (٣) أمانة وإن لم يستكتمه ».

# (باب لعن السلم)

عن ثابت بن الضحاك مرفوعاً : « لعن المسلم كقتله » أخرجاه .

وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: أنهم ضربوا رجلا قد شرب الحمر فلما انصرف قال بعض القــوم أخزاك الله. قال: « لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان ».

# ( باب تأكده في الأموات )

عن عائشة مرفوعاً: « لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) هذا لفظ مسلم وهو الموجود في محطوطتي المفتي والشيخ محمد بن عبد اللطيف .

<sup>(</sup>٢) الزيادة موجودة في المخطوطتين السالفتين .

<sup>(</sup>٣) هذا لفظ المخطوطتين السالفتين وهو الموافق لما في مسند أحمد .

#### ( باب نكر قول يا عدو الله أو يا غاسق أو يا كافر ونحوه )

عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : « لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن إلم يكن صاحبه كذلك (١) رواه البخاري .

وعن سمرة مرفوعاً : « لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار صححه البرمذي . ولهما عن أبي ذر مرفوعاً : « من دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله . وليس كذلك إلا حار عليه » .

# ( باب ما جاء في لعن الرجل والديه )

عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: « من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ؟ قال : الرجل والديه - قيل : يا رسول الله . كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ويسب أمه فيسب أمه » أخرجاه .

#### (باب النهي عن دعوى الجاهلية)

ولما قال المهاجري يا للمهاجري ! وقال الأنصاري يا للأنصار ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟ وغضب لذلك غضباً شديداً » .

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري وما في المخطوطتين السالفتي الذكر أقرب إليه نما في النسخ المطبوعة .

# ( باب النهي عن الشفاعة في الحدود )

وقول الله تعالى : « ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله » الآية (١) .

ولهما في حديث المخزومية: « أتشفع في حد من حلود الله ؟ » وفي الموطأ عن الزبير (٢) « إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وعن ابن عمر مرفوعاً: « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ».

#### ( باب من اعان على خصومة في باطل )

وقول الله تعالى: « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » الآية (٣) وقوله: « من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » الآية (٤).

عن ابن عمر مرفوعاً: « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره . ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع . ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال، حتى يخرج مما قال » قال : قيل يا رسول الله وما ردغة الخبال ؟ قال : «عصارة أهل النار » وفي رواية : «ومن أعان على خصومة في باطل فة به بغضب من الله عز وجل رواه أبو داود بسند صحيح .

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية : ٢ .

<sup>(</sup>٢) هذا نص المخطوطتين .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية : ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية : ٨٥ .

# ( باب من شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليصمت )

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم بخبر أو ليسكت » رواه مسلم .

# ( باب ما يحذر من الكلام في الفتن )

عن ابن عمر مرفوعاً: «ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف » رواه أبو داود ـــ وله (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ستكون فتنة صماء ، بكماء عمياء اللسان فيها كوقع السيف » .

# (باب قول هلك الناس)

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم » رواه مسلم .

#### ( باب الفخسر )

وقول الله تعــالى: « أنا خير منه » الآية (٢) عن عياض بن حمار مرفوعاً: « إن الله تعــالى أوحي إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر على أحد ولا يبغى أحد على أحد . رواه مسلم .

وله عن أبي مالك الأشعري قال قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : « أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن ــ الفخر بالأحساب ،

<sup>(</sup>١) هذا نص المخطوطتين .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية : ١٢ .

والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة هلى الميت ، وقال — النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران و درع من جرب » وللترمذي وحسنه : « لينتهن أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي ، أو فاجر شقي ، الناس بنو آدم ، وآدم خلق من تراب » عبية بتشديد الياء وكسرها الكبر والفخر .

# ( باب الطعن في الأنساب )

عن أبي هريرة مرفوعاً: « اثنتان في الناس(١) هما بهم كفر ، الطعن في الأنساب ، والنياحة على الميت » .

#### ( باب من ادعى نسبة ليس له )

ولهما عن سعد مرفوعاً: « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام — ولهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: « لاترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر » ولهما عن علي مرفوعاً: « من ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا ».

#### ( باب من تبرأ من نسبه )

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: « كفر من تبرأ من نسبه وان دق أو ادعى (٢) نسباً لا يعرف » وللطبراني معناه من جديث

<sup>(</sup>١) هذا نص المخطوطتين .

<sup>(</sup>٢) هذا نص مخطوطة سماحة المفتى .

أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولأبي داود وابن حبان عن أبي هريرة موفوعاً «أبما امرأة أدخلت على قوم ماليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته ، وأبما والد جحده ولده وهو ينظر إليه إلا احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين ».

#### ( باب من ادعى ما ليس له ٠ ومن اذا خاصم فجر )

فيسه حديث ابن عمر وروى عن ابن مسعود وعمر: « من قال أنا مؤمن فهو كافر ، ومن قال هو عالم أنا مؤمن فهو كافر ، ومن قال هو في الجنة فهو في الناو ، ومن قال هو عالم فهسو جاهل — ولهما عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول(١): «ما من رجل(٢) ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادعى ماليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ، ومن رمى مسلماً بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ».

#### ( باب الدعوى في العلم افتخاراً )

عن ابن عمر مرفوعاً: «يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الحيل في سبيل الله . ثم يظهر أقوام يقرءون القرآن يقولون من أقرأ منا ؟ من أعلم منا ؟ من أفقه منا ؟ ثم قال : هـــل في أولئك من خير ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : « أولئك منكم من هذه الامة (٣)

<sup>(</sup>١) هذا هو نص المخطوطتين .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الموافق لنص مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الموافق لمخطوطة سماحة المقتى .

وأولئك هم وقود النار » رواه البزار بسند لا بأس به وللطبراني معناه عن ابن عباس قال المنذري اسناده حسن(۱)

#### (باب نكر جحود النعمـة)

في الصحيح عن ابن عباس مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله ؟ قال : لا ، يكفرن العشير ، ويكفرن الإحسان . لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك خبراً قط » .

وعن أبي هريرة مرفوعاً : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس » صححه الترمذي وقال . حسن غريب .

وعن جابر مرفوعاً : « من أعطى عطاء فليجز به إن وجد ومن لم يجد فليتن به فإن الثناء شكر ، فإن أثنى فقد شكر ، ومن كتمه فقد كفر .

### (باب ما جاء في لز اهل طاعة الله والاستهزاء بضعفتهم)

عن ابن مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق (٢) بصاع فقالوا إن الله لغيي عن صاع هذا فنزل قوله تعالى: « إن الله يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا مجدون إلا جهدهم » الآية (٣)

<sup>(</sup>١) هذا هو نص المخطوطتين سوى كلمة الترمذي فصحتها المنذري كما في الترغيب والترهيب .

<sup>(</sup>٢) هذا هو نص المخطوطتين .

 <sup>(</sup>٣) أكلت الآية في مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف .

#### ( باب الاستهزاء )

وقول الله تعالى: «إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مرّ وا بهم يتغامزون » (۱) وقوله: (فاتخذتموهم سخرياً » الآية (۲) وقوله: ( «يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم » الآية (۲) عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب في الجنة فيقال له: هلم! فيجيىء بكربه وغمته فإذا جاء أغلق دونه الباب ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم فيجيء بكربه وغمته فإذا جاءه أغلق دونه (١) فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم فما يأتيه من اليأس » أخرجه البيهقي ولابن أبواب الجنة فيقال له هلم فما يأتيه من اليأس » أخرجه البيهقي ولابن أبي حاتم وغيره عن ابن عمر مرفوعاً من مات همازاً لمازاً ملقباً للناس كان علامته يوم القيامة (٥) أن الله يسمه على الحرطوم من كلا الشدقين ».

#### ( باب ترويع المسلم )

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنه لا يحل لمسلم أن يروع أخاه » رواه أبو داود .

<sup>(</sup>١) سورة المطففين الآية : ٢٩ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سُورة المؤمنون الآية : ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) سُورة الحجرات الآية : ١١ .

<sup>(</sup>٤) هذا هو نص الحديث في مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف .

<sup>(</sup>a) هذا نص المخطوطتين

#### (باب التشبع بما لم يعط)

ولهما عن أسماء أن امرأة قالت : يارسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني فقال « إن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور » .

#### (باب التحدث بالمعصية)

ولهما عن أبي هريرة مرفوعاً: « كل أمني معافي إلا المجاهرين فإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله عليه».

#### ( باب ما جاء في الشتم بالزنا )

عن أبي هريرة مرفوعاً: « من قذف عملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا يكون كما قال » .

### (باب النهي عن تسمية الفاسق سيداً )

عن بريدة (١) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقولوا للمنافق سيداً فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم » رواه أبو داود بسند صحيح .

#### (باب النهي عن الحلف بالأمانة)

عن بريدة رضي الله عنه مرفوعاً : « من حلف بالأمانة فليس منا » رواه أبو داود وبسند صحيح » (7) .

<sup>(</sup>١) لم ترد ۾ مرفوعاً ۽ في المخطوطتين .

<sup>(</sup>٢) هذا الباب موجود في مخطوطة عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين .

#### ( باب النهي عن الطف بملة غير الاسلام )

عن أبي زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف علم غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال » : أخرجاه .

وعن بريدة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من حلف فقال أنا بريء من الإسلام. فإن كان كاذباً فهو كما قال وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً » رواه أبو داود.

#### (باب ما جاء في الغيبة)

وقول الله تعالى: (ولا يغتب بعضكم بعضا) الآية (٢) عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: « أي شهر هذا ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة ؟ قلنا بلى . قال فأي بلد هـذا ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: أليس بلد الله الحرام ؟ قلنا بلى قال: فأي يوم هذا ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحسر ؟ قلنا: بلى قال: «فإن ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحسر ؟ قلنا: بلى قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم . ألا فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب بعلى من يبلغه أن يكون أوعى له من (٢) بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من (٢) بعض من (١٤) سمعه . ثم

<sup>(</sup>١) هذا هو نص المخطوطتين .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية : ١٢ .

<sup>(</sup>٣) زيدت في المخطوطتين .

<sup>(</sup>٤) هذا هو نص المخطوطتين وهو الصواب .

قال ألا هل بلغت ؟ قلنا نعم قال : اللهم اشهد » قالها ثلاثاً . أخرجاه ولهما عن ابن عمر مرفوعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » .

وعن أبي هريرة مرفوعاً: « من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة . فيقال له كله ميتاً كما أكلته حياً فيأكله فيكلح ويصيح» رواه أبو يعلي بسند حسن ولابن حبان وصححه عنه في قصة ماعز أن رجلا قال لآخر : أنظر إلى هذا الرجل الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم «كلا من جيفة هذا الحمار كما نلتما من عرض هذا الرجل فإن ما نلتما أشد من أكل هذه الجيفة » (١) .

ولهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير – أما أحدهما فكان لا يستبريء من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة » أخرج البخاري في الأدب المفرد نحوه من حديث جابر . وفيه : « أما أحدهما فكان يغتاب الناس » ولأحمد بسند صحيح معناه من حديث أبي بكرة ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباس مثله بسند جيد .

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا ــ قال بعض الرواة تعني أنها قصيرة . قال : « لقد قلت كلمة لو مزجت بما البحر لمزجته ــ قالت وحكيت له إنساناً فقال :

<sup>(</sup>١) هذا هو نص مخطوطة المفيّ وهو الأقرب لما في موارد الظمآن في زوائد ابن حبان للحافظ الهيشمي.

«ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لي كذا وكذا ». رواة أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح(١) .

#### ( باب ما جاء في اضلال الأعمى عن الطريق )

عن أبي هريرة رضي الله عنه(٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أضل الأعمى عن الطريق – ولأبي داود عن معاذ مرفوعاً: « من حمى مؤمناً من منافق أذاه بعث الله له يوم القيامة ملكاً يحمي لحمه من نار جهم ، ومن رمى مسلماً بشيء يريد تشيينه حبسه الله على جسر جهم حتى يخرج مما قال ».

#### (باب تشييع الفاحشة في المؤمنين)

وقول الله تعالى : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ) (٣) .

#### (باب الرشوة)

وقول الله تعسالى : ( ولا تشروا بآياتي ثمناً قليلا ) (٤) الآية عن ابن عمر مرفوعاً : « لعن الله الراشي والمرتشي » وصححه الترمذي ولاحمد عن ثوبان : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش ، يعنى الذي عشى بينهما .

<sup>(</sup>١) هذا هو نص المخطوطتين .

<sup>(</sup>٢) هذا هو نص مخطوطة الحصين .

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية : ١٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية : ٤١ .

#### ( باب هدايا الأمراء غلول )

عن أبي حميد (١) قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاعلى الصدقة . فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى إلي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مابال الرجل نستعمله على العمالة مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدى إلي ! فهلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أبهدي إليه شيء أم لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله وهو بحمله يوم القيامة ، إن كان بعيراً له رغاء ، وإن كان بقرة فا خوار ، أو شاة تبعر — ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال : اللهم هل بلغت » قالها ثلاثاً .

#### ( باب الهدية على الشفاعة )

عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : « من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً من أبواب الربا » رواه أبو داود .

وروى إبراهيم الحربي (٢) عن عبدالله بن مسعود قال : السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدي إليه فيقبلها . وله عن مسروق عنه (٦) من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه (٤) عليها قليلا أو كثيراً فهو سحت ، قلت : يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم قال :

<sup>(</sup>١) هذا هو نص المخطوطتين وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) هذا ما ورد في مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف .

<sup>(</sup>٣) (ورد لفظ عنه) في المخطوطات الثلاث.

<sup>(</sup>٤) هذا نص المخطوطات الثلاث.

ذلك (١) كفر وتلا قوله تعالى : (ومن لم يحكم بمسا أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(٢) .

#### (باب الظـول)

وقول الله تعالى: (وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) الآية (٣) عن أبي هريوة رضي الله عنه قال لما فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له فلما نزلنا الوادي رمي بسهم فمات فقلنا هنيئاً له بالشهادة يا رسول الله فقال: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخلها يوم خيبر لتلتهب عليه ناراً أخلها من المعانم لم تصبها المقاسم » ففزع الناس فجاء رجل بشراء أو شراكين فقال: يا رسول الله أصبت يوم خيبر فقال: « شراك أو شراكان من نار » أخرجاه.

#### (باب طاعة الأمراء)

وقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) الآية (<sup>4</sup>) وقوله تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) (°) الآية عن معاذ بن جبل مرفوعاً : «الغزو غزوان فأما من غزا ابتغاء وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة ، وياسر الشريك فإن نومه

<sup>(</sup>١) هذا نص مخطوطة المفتي .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية رقم بربي

<sup>(</sup>٣) سورة آل عسران الآية : ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية : ٥٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن الآية : ١٦ .

ونبهته أجر كله . وأما من غزا فخراً ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف » رواه أبو داود والنسائي .

وعن ابن عمر مرفوعاً: « على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » أخرجاه .

#### (باب الخروج عن الجماعة)

وقول الله تعمالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهمدى ويتبع غير سبيل المؤمنين) الآية(١) وقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) الآية (٢).

عن ابن عباس مرفوعاً : « من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خوج من السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية » أخرجاه .

ولمسلم عن حذيفة مرفوعاً: «ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ، ولا يستنون بسني ، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جئمان إنس » قلت : يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك قال : « تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك ، وإن أخذ مالك فاسمع وأطع » .

وله عن عرفجة الأشجعي مرفوعاً: « من أتاكم وأمركم جميع (٣) على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، ويفرق جماعتكم فاقتلوه » .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية : ١٠٣ .

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الموجود في مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف .

#### (باب ما جاء في الفتن)

وقول الله تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) الآية (١) وقوله: (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، أو من تحت رجلكم أو يلبسكم شيعاً) الآية (٢).

عن ابن عمرو قال كنا في سفر فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فقال: « إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمنه على خير ما يعلمه فهم ، وأن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها . وتجيء فتنة فيرتق يعضها بعضاً وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه ، هذه ، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب الله أن يؤتى إليه ومن بايع إمامه فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع يؤتى إليه ومن بايع إمامه فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » رواه مسلم (٣) .

وله عن أبي هريرة مرفوعاً: « بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا » وله عن معقل بن يسار مرفوعاً « العبادة في الهرج كهجرة إلي »(١).

 <sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) أكلت الآية في نخطوطة الحصين . وهي رقم (٦٥) من سورة الأنعام ."

<sup>(</sup>٣) هذا هو الموافق لما في مسلم .

<sup>(</sup>٤) هذا هو الموافق لما في المخطوطتين ولنص مسلم .

ولهما عن حذيفة أن عمر قال أيكم محفظ قول الذي صلى الله عليه وسلم في الفتن ؟ فقلت : أنا فقال : هات فإنك عليه لحرىء ، فقلت : سمعته يقول : « فتنة الرجل في أهله وماله وجاره (١) تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال : ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج كموج البحر فقلت : مالك ولها يا أمر المؤمنين ، إن بينك وبينها باباً مغلقاً ، فقال أيفتح الباب أم يكسر ؟ قلت بل يكسر قال : ذلك أجلر أن لا يغلق فقلت لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب ؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة إني جدثته حديثاً ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق اسأله فسأله فقال : عمر ولمسلم عن أبي بكرة مرفوعاً : « إنها ستكون فتن القاعد فيها خبر من الماشي والماشي فيها خبر من الساعي إليها إلا إذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه . ومن كان له أرض فليلحق بأرضه فقال رجل يارسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غم ولا أرض قال : « يعمد إلى سيفه فيدقه بالحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة ثم قال ألا هل قد بلغت » قالها ثلاثاً ثم قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فيضربني رجل بسيفه أو بجيء سهم فيقتلني قال : يبوء بإثمك وإثمه فيكون من أصحاب النار.

ولابن ماجه عن سعد رضي الله عنه ولأبي داود(٢) قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني فقال : «كن كخير ابني آدم » وتلا

<sup>(</sup>١) هذا هو الموافق لما في المخطوطتين .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب والموافق لما في ابن كثيرً .

هذه الآية ( لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك الآقتلك إني أخاف الله رب العالمين ) الآية (١) \_\_

#### ( باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق )

عن سالم بن عبد الله بن عمر (٢) قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وما أركبكم للكبيرة: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن الفتنة تجيء من ههنا وأوماً بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنمسا قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله تعسالى: «وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتوناً» رواه مسلم.

ولهما عن المقداد قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيني رجل من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله ؟ قال : « لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها » .

وضما عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة فصبحنا القوم على مياههم فلحقت أنا ورجل من الأنصار وجلا منهم فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله ، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحى فقتلته ، فلما قلمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) هذا الموافق لما في المخطوطتين .

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية : ٤٠ .

«يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ ، قلت : يا رسول الله إنما قالها متعوذاً فقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ » فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم .

وفي رواية أنه قال : «أفلا شققت عن قلبه» – ولمسلم أنه قال : يا رسول الله استغفر لي فقال : « كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» .

وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: « لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً » --

#### (باب تكثير السواد في الفتن)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن غشنا فليس منا » رواه مسلم .

وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه . فلقيت عكرمة فأخبرته فنهافي أشد النهي وقال : أخبرني عبد الله بن عباس أن أناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم ، يأتي السهم فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل(١) فأنزل الله ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) الآية (٢) وقوله : ( ولكن من رضي وتابع ) .

<sup>(</sup>١) هذا نص المخطوطتين .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية : ٩٧ .

#### (باب نكر العقوق)

وقول الله تعالى : (أنَّ أشكر لي ولوالديك إلى المصر )(١) .

عن ابن عمر رضي الله عنهما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، ابتغي الأجر من الله فقال: « هل لك من والديك أحدحي؟ » قال: نعم بل كلاهما قال: « فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما » أخرجاه واللفظ لمسلم(٢).

وعن معاوية بن جاهمة أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت استشيرك فقال : « فهل لك من أم ؟ قلت : نعم قال : « فالزمها فإن الجنة عند رجليها » رواه أحمد والنسائي .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبي ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال أبوك » أخرجاه .

وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمن الغموس ».

<sup>(</sup>١) سورة لقمان الآية : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) صحح الحديث من مسلم .

#### (باب نكر القطيعة)

وقول الله تعسالى: (وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) الآية (١) ولهما عن جبير بن مطعم مرفوعاً: «لا يدخل الجنة قاطع رحم».

وضما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « إن الله تعالى خلق الحلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك . قالت : بلي ، قال : فذلك لك . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئم : (فهل عسيم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) الآية (٢) .

#### (بأب اذى الجار)

وقول الله تعالى : (والجار ذي القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب) الآمة (٣) .

عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعاً: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » أخرجه مسلم .

ولهما عن أبي هويرة رضي الله عنه مرفوعاً : « والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن – قيل : من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية : ٣٦ .

جاره بوائقه » وفي رواية : ٥ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه » (١) البوائق الغوائل والشرور .

وللترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: « خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لحساره » .

وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعاً: «أيما أهل عرصة (٢) أصبح فيهم امرؤ جائع فقسد برئت منهم الذمة ».

وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس موفوعاً: « ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع » وفي رواية « ما آمن من بات شبعان وجساره طساو ».

#### ( باب الاستخفاف باهل الفضل )

عن ابن عمرو رضي الله عنهما (٣) مرفوعاً: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ولم يعرف شرف كبيرنا» صححه الترمذي. والآبيداود عن أبيموسى مرفوعاً: «إن من إجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ، والحافي عنه ، وإكرام ذي السلطان المقسط » حديث حسن .

ولأحمد بسند جيد : ليس منّا من لم يرحم كبيرنا ولا يعرف لعالمنا حقــه » انتهى .

<sup>(</sup>١) هذا نص المخطوطات الثلاث .

<sup>(</sup>٢) هذا لفظها في المخطوطات الثلاث وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الموافق لما في الترمذي .

#### (باب افضاب الزوج)

وقول الله تعالى: (فالصالحات قاتنات حافظات للغيب بما حفظ الله) الآية (١). عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «والذي نفسى بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبي عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجها — وفي رواية — إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح » أخرجاه.

وعنه مرفوعاً: ﴿ لَوَ كُنْتَ آمَراً أَحَداً أَنْ يَسْجِدُ لَاحَدُ لَامُوتَ الزُّوجَةُ أَنْ تَسْجِدُ لزُّوجُهَا ﴾ صححه الترمذي .

#### (باب أنى الصالحين)

وقول الله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا) الآية (٢) عن أبي هبيرة رضي الله عنه (٣) أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها ، فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: « يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم فقالوا: لا . . . . فقال: يا إخوتاه لعلي أغضبتكم فقالوا: لا . . . . يغفر الله لك يا أخى . رواه مسلم .

وللترمذي وحسنه عن أبي بكرة مرفوعاً : « من أهان السلطان أهانه الله » .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ٣٤.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية : ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الموافق لما في مسلم .

#### ( باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة )

وقول الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) الآية (١) وقوله : (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا » (٢).

روى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الفتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة والدين — يؤتي بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أد أمانتك فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال انطلقوا به إلى الهاوية فينطلقون به إليها فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها ويعرفها فيهوى في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبه حتى إذا ظن أنه خارج (زلت) عن منكبه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة — وعدد أشياء — وأشد ذلك الودائع قال فأتيت البراء فقلت ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ وأشد ذلك الودائع قال صدق أما سمعت الله تعالى يقول: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال زيد بن أسلم هي الصوم والغسل من الحنابة وما خفي من الشرائع.

#### ( باب الولايات من الأمانة )

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم منى الساعة ؟ قال : « إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة .. أخرجه البخاري .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية : ٧٢ .

## (باب النهي عن طلبها ﴿ أَي الولاية ﴾ )

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً: « لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإذا حلفت على يمن فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك » أخرجاه .

ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله ألا تستعملنى ؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال : « يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخلها بحقها وأدى الذي عليه فيها » .

#### (باب ما جاء في غش الرعية)

عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعاً: « ما من عبد يسترعيه الله على رعيته فيموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة – وفي رواية – فلم يحطها بنصيحته لم يجد رائحة ألجنة » أخرجاه .

#### (باب الشفقة على الرعية)

وقول الله تعسالى: ( واخفض جناحك للمؤمنين ) (١) وقوله ( فبما رحمة من الله لنت لهم ) الآية (٢) عن عائشة مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم من ولى من أمر أمني شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ، ومن ولي من أمر أمني شيئاً فرفق بهم فارفق به » .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية : ٨٨ .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران الآية : ۱۰۹ .

#### ( باب الاحتجاب دون الرعية )

عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة » فبجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي ولاي داود عن عمرو بن مرة الجهني نحوه صححه الحاكم.

#### (باب المحاباة في الولاية)

أخرج أحمد والحاكم وصححه عن يزيد بن أبي سفيان أن أبا بكر قال له : يا يزيد إن لك قرابة فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكثر ما أخاف عليك بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمر أحداً محاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا حتى يدخله جهنم » .

وللحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعاً: « من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.».

#### (باب الجور والظلم وخطر الولاية)

أخرج الحاكم وصححه « ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلاكبه الله في النار » ، ولهما عن معاذ رضي الله عنه مرفوعاً : « اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » .

ولمسلم عن عدي بن عميرة مرفوعاً: « من استعملناه منكم على عمل فكتم منه مخيطاً فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة ».

<sup>(</sup>١) هذا في لفظ مسلم .

ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « ويل للأمراء ، ويل للأمراء ، ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يذبذبون بين السماء والارض ولم يكونوا عملوا على شيء » .

#### (باب ولاية من لا يحسن العدل)

عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً: ﴿ يَا أَبَا ذَرَ إِنِي أَرَاكَ ضَعَيْهَا وَإِنِي اللهِ عَنْ أَرِاكَ ضَعَيْهَا وَإِنِي السَّابِ اللهِ عَلَى النَّبِينِ وَلَا تُولِينَ مَالَ يَتِيمٍ ﴾ رواه مسلم .

ولآبي داود عن بريدة رضي الله عنه مرفوعاً: « القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار » .

ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « من أفى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه » .

#### ( باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن )

وقول الله تعالى: « فليؤد الذي ائتمن أمانته) (١) ــ عن حديفة قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة . ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٨٣ .

أثر الوكت ثم ينام النومة فتقبض من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً وليس فيه شيء ، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلاً أميناً وحتى يقال الرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله ، وما في قلبه مثقسال حبة خردل من إيمان . ولقسد أتى على زمان وما أبالي أيكم بايعت لأن كان مسلماً ليردنه على دينه وإن كان يهودياً أو نصرانياً ليردنه على ساعيه . وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً » .

الجَلَدُرُ : الأصل ، الوَكُنت: الأثر اليسبر والمَجَلُ تنفط من أثر عمل . ومنتبراً : مرتفعاً . صاعبه : الوالي عليه (١)

ولمسلم في حديث الشفاعة : « ترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتي الصراط عيناً وشمالا .

#### (باب قوله كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته )

وقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً )الآية(٢)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعبته» فالإمام راع ومسئول عن رعبته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعبته، والمرأة راعبة على بيت زوجها وولده ومسئولة عن رعبته، والولد راع في مال أبيه ومسئول عن رعبته،

<sup>(</sup>١) تفسير الساعي ورد في مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم الآية : ٦ .

والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته متفق عليه (١) .

#### ( باب الرفق بالملوك )

عن أبي أبي مسعود البدري رضى الله عنه (٢) أنه ضرب عبداً له فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: « إن الله أقدر منك على هذا الغلام، قلت هو حر لوجه الله تعالى » فقال: «أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار – أو لمستك النار ».

#### (باب الرفق بالبهائم)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرًّ على حمار قد وسم في وجهه فقال: « لعن الله من فعل هذا . أو ليس قد نميت عن هذا ؟

وفيرواية : لعن الله الذي وسمه » وفيرواية : نهى عن الضرب في الوجه والوسم فيه . رواه مسلم .

ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « دخلت النار امرأة في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت.

ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «كفى بالمرء إنماً أن عبس عمن يملك قوته » ولأبي داود: أن يضيع من يقوت.

<sup>(</sup>١) هذا ما ورد في المخطوطتين مخطوطة المفتي ومخطوطة الحصين .

<sup>(</sup>٢) هذا نص مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف وهو الصواب.

ولهما عن الحسن رحمه الله أنه قال لصاحب الحمل الذي لم يعلفه: أما إنه ليحاجك يوم القيامة.

#### (باب اباق العبد)

عن جرير رضي الله عنه مرفوعاً: « أيما عبد أبق فقد برلت منه الذمة » رواه مسلم .

#### (باب ظلم الأجير)

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ﴿ قَالَ الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يؤته أجرته » رواه البخاري .

#### (باب سؤال المرأة الطلاق)

أخرج الترمذي وحسنه (١) وابن حبان في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة » .

#### ( باب ما جاء في الديوث )

عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والديوث ورجلة النساء . رواه في المستدرك ، والطبراني

<sup>(</sup>١) هذا نص المخطوطات الثلاث.

بسند قال المنذري لا أعلم فيه مجروحاً قريب منه (١): وفيه « الديوث الذي لا يبسالى بمن دخل على أهله . والرجلة التي تشبه بالرجال » .

#### (باب ظلم المسرأة)

أخرج الطبراني بسند رجاله ثقات أنه صلى الله عليه وسلم قال: « أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها (٢) لقي الله وهو زان بها » .

#### (باب الاشارة بالسلاح على وجه اللعب)

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار » أخرجاه .

ولمسلم: « من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يردها وإن كان أخاه من أبيه وأمه » .

وللرمذي وحسنه عن جابر رضي الله عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا ، وفي المسند عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يتعاطون السيف مسلولا فقال : « لعن الله من فعل هذا أو ليس قد نهيت عنه ؟ ثم قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه ثم أراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه » .

<sup>(</sup>١) هذا ما ورد في المخطوطتين .

 <sup>(</sup>۲) هذا ما ورد في مخطوطة المفتى والحصين .

#### (باب العصبيـة)

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً: « من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية » رواه مسلم .

ولآبي داود بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً «فمن نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي تردى في بئر فهو ينزع بذنبــه».

#### (باب من آوی محدثاً)

عن علي رضي الله عنه قال : حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: « لعن الله من ذبح لغير الله ، لعن الله من أله من أله من أله من غير منار الأرض » رواه مسلم .

# كتاب المظالم

#### ( باب ظلم اليتيم )

وقول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال البتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) (١) ولهما عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً: « اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هن يا رسول الله ؟ قال: « الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال البتم والتولي يوم الزحف وقلف المحصنات المغافلات المؤمنات » (٢).

#### (باب غصب الأرض)

عن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعاً: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين » أخرجاه .

#### (باب الظلم في الأبدان)

عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : من أمَّ قوماً وهم له كارهون ، ورجل أتى الصلاة دباراً ، والدبار

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) قوله ولهما ... الخ موجود في مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف .

أن يأتيها بعـــد أن تفوته ــ ورجل اعتبد محرراً » رواه أبو داود والطبراني بسند جيد .

وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : « من جرد ظهر مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان » .

#### ( باب الظلم في الأموال )

في الصحيح: « ولا ينتهب مهة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ».

#### (باب خدلان المظلوم)

عن سهل بن ضيف (١) رضي الله عنه مرفوعاً : « من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقلر أن ينصره أذله الله على رءوس الخلائق يوم القياسامة » رواه أحمد ، ولآبي داود عن جابر وأبي طلحة (٢) مرفوعاً : « ما من امريء مسلم نخذل امرأ " مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موضع يحب فيه نصرته وما من امريء مسلم ينصر امرأ " مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع ينتقص فيه نصرته ».

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة وردت في نخطوطة الحصين وهي الصواب .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة وردت في مخطوطتي المفتي والشيخ محمد بن عبد اللطيف .

#### (باب ما جاء في اخوة الاسلام وحق المسلم على المسلم)

وقول الله تعـــالى : ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ) الآية (١) وقوله : (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) الآية (٢) .

وفي الصحيح: «لوكنت متخذاً من أمي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل» وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً: «المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» أخرجاه.

ولهما عن التعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تناجشوا ولا تدابروا . ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخواناً ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره . التقوى ههنا ، — وأشار إلى صدره ثلاث مرات — بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » رواه مسلم .

ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب يوم القيامة ومن مسر مسلماً ستره الله يوم القيامة ».

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية : ٤٥ .

ولهما عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: « لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يحب لنفسه » وللبخاري عنه مرفوعاً: « أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » فقال رجل: يا رسول الله إن كان ظالماً كيف أنصره قال: «تحجزه وتمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه » والله تعالى أعلم.

تم بحمد الله ومنته وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً.

#### \* \* \*

قوبلت هذه النسخة على ثلاث مخطوطات هي :

١ - مخطوطة سماحة المفتى ورئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم
آل الشيخ رحمه الله وهي المصورة رقم ٢٦٩/٢٦٩ المكتبة السعودية بالرياض.

٢ - مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ، وهي المصورة رقم ٨٦/٥٦٧ المكتبة السعودية بالرياض .

٣ - مخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين الموجودة
في مكتبة ابنه الشيخ إبراهيم .

وقد قام بالمقابلة كل من المشايخ:

- ١ اسماعيل الأنصاري.
  - ٢ محمد عيسد.
- ٣ ـ عبد العزيز بن إبراهيم الفريح .

وتتبع أسماء الرواة ونصوص الأحاديث في مظانها الشيخ اسماعيل الأنصاري عضو لجنة التصحيح ، وتم الفراغ من ذلك في ١٣٩٧/٤/٢٩ هوالله الموفق .

ورقم آياته صالح بن محمد الحسن .

# فهري الكتاب

| صفحا |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| ٣    | نقدم                                                           |
| 101  | كتاب التوحيد التوحيد ٧                                         |
| 14   | باب (١٠) فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب                        |
| 10   | باب (٢) من حقق التوحيد دخل الجنـــة بغير حساب                  |
|      | باب (٣) الخوف من الشرك الخوف من الشرك                          |
| ۲.   | باب (٤) الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله                    |
|      | باب (٥) تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله                |
|      | باب (٦) من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه |
|      | باب ( ٧ ) ما جاء في الرقمي والتمائم                            |
| 44   | باب (٨) من تبرّك بشجر أو حجر ونحوهما                           |
|      | باب (٩) ما جاء في الذبح لغير الله ما جاء في الذبح لغير الله    |
|      | باب (١٠) لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله                  |
|      | باب (١١) من الشرك النذر لغير الله                              |
|      | باب (١٢) من الشرك الاستعاذة بغير الله                          |
|      | باب (١٣) من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره             |

| ** | • |
|----|---|
| 44 |   |
|    |   |

| ٤٥      | باب (١٤) قول الله تعالى : (أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم بخلقون ) ؟           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
|         | باب (١٥) قول الله تعالى : (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا                |
| ٤٨      | قال ربكم ؟ قالوا الحق ، وهو العلي الكبير )                                   |
| ر<br>10 | باب (١٦) الشفاعة الشفاعة                                                     |
|         | باب (١٧) قول الله تعالى : ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله بهدي              |
| 01      | من يشاء وهو أعلم بالمهتدين )                                                 |
|         | باب (١٨) ما جاء أن سبب كفر بني آدم وقركهم هينهم هو الغلو في                  |
| ٥٦      | الصالحن الصالحن                                                              |
|         | باب (١٩) ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح                    |
| ٦,      | فكيف إذا عبده ؟ ين الله عبده على الله عبده عبده عبده عبده عبده عبده عبده عبد |
|         | باب (٢٠) ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من             |
| 71      | دون الله دون الله                                                            |
|         | باب (٢١) ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنساب                    |
| 77      | التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك                                          |
| ٠.٠     | باب (٢٢) ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان                                |
|         | باب (٢٣) ما جاء في السحـــر                                                  |
|         | باب (٢٤) بيان شيء من أنواع السحر                                             |
|         | باب (٢٥) ما جاء في الكهان ونحوهم                                             |
|         | باب (٢٦) ما جاء في النشسرة                                                   |
|         | باب (۲۷) ما جاء في التطـــير                                                 |
| .A4     | ب (۷۸) ما جاء في التند                                                       |
| ·/\&    | باب (٢٨) ما جاء في التنجـــيم                                                |
|         | - 44 -                                                                       |

| ۸٥  | باب (٢٩) ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ما جاء في الاستسقاء بالأنواء                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | باب (٣٠) قول الله تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أفداداً                   |
| **  | يحبونهم كحب الله عبونهم كحب الله                                                   |
|     | باب (٣١) قول الله تعالى : ( إنمسا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه                        |
| 41  | فلا تخافوهم و خافون إن كنتم مؤمنين )                                               |
|     | باب (٣٢) قول الله تعالى : (وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين)                        |
|     | باب (٢٣٣) أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون                    |
|     | باب (٣٤) من الإيمان بالله الصبر على قدر الله                                       |
|     | باب (٣٥) ماجاء في الرياء                                                           |
| ١   | باب (٣٦) من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيسا                                      |
|     | باب (٣٧) من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل                    |
| 1.4 | ماحرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله                                          |
|     | باب (٣٨) قول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُو إِلَى اللَّذِينَ يَزْعَمُونَ أَنَّهُم آمنوا |
|     | بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى                              |
| 1.5 | الطساغوت) الآبة                                                                    |
|     | باب (٣٩) من جحد شيئاً من الأسماء والصفات . وقول الله تعالى                         |
| 1.7 | وهم يكفرون بالرحمن وهم                                                             |
|     | باب (٤٠) قول الله تعالى : (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم                    |
| ۱۰۸ | السكافرون) السكافرون                                                               |
| 1.4 | باب (٤١) قول الله تعالى : ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون )                  |
| 111 | باب (۱۲) عا جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله                                          |
|     | ا با                                           |

| صفحة |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117  | باب (٤٣) قول : (ما شاء الله وشئت )                                                         |
| 112  | باب (٤٤) من سب الدهر فقد آذي الله                                                          |
| 110  | باب (٤٥) التسمي بقاضي القضاة ونحوه                                                         |
| 117  | باب (٤٦) احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك                                     |
| 114  | باب (٤٧) من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول                                      |
|      | باب (٤٨) قول الله تعالى : ﴿ وَلَنْ أَذْقَنَاهُ رَحْمَةً مَنَا مِنْ بَعْدُ ضَرَاءُ مُسْتُهُ |
| 114  | ليقولن : هذا لي ، الآية                                                                    |
|      | باب (٤٩) قول الله تعالى : ﴿ فَلَمَا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلِا لَهُ شَرَكَاء فَيُمَا       |
| 444  | آتاهما فتعـــالى الله عما يشركون )                                                         |
|      | باب (٥٠) قُول الله تعالى : (ولله الأسماء الحسني فادعوه بها وذروا                           |
| 178  | الذين يلحـــدون في أسمائه )                                                                |
| 170  | باب (٥١) لا يقال السلام على الله                                                           |
|      | باب (٥٢) قول اللهم اغفر لي إن شئت قول اللهم                                                |
|      | باب (٥٣) لا يقول عبدي وأمني                                                                |
|      | باب (٤٤) لا يرد من سأل الله                                                                |
|      | باب (٥٥) لا يسأل بوجه الله إلا الجنة                                                       |
|      | باب (٥٦) ما جاء في اللو ما جاء                                                             |
|      | باب (٥٧) النهي عن سبب الريح النهي عن سبب الريح                                             |
|      | باب (٥٨) قول الله تعالى : ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ) الآية                       |
|      | باب (٥٩) ما جاء في منكر القـــدر                                                           |
|      | باب (٦٠) ما جاء في المصورين                                                                |

| صفحة         |         |            |               |                 |                  | * *              |
|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 14.          | •••     | •••        | ••• ••• •••   | رة الحلف        | ، ما جاء في كثر  | باب (۲۱)         |
| 127          | •••     | •••        | 4             | ة الله وذمة نبي | ، ما جاء في ذما  | باب (۲۲)         |
| 122          | •••     | ••••       | •••           | قسام على الله . | ، ما جاء في الأ  | باب (۶۳)         |
|              |         |            |               |                 | و لا يستشفع با   |                  |
|              |         |            |               |                 | ، ما جاء في -    |                  |
| 127          | •••     | •••        | ••• •••       | الشرك           | وسد"ه طرق        |                  |
|              | ىق قدرە | روا الله ح | .: (وما قد    | فول الله تعالى  | ) ما جاء في أ    | باب (٦٦)         |
| 144          | •••     | •••        | ••• ••• •••   | سيعاً ) الآية   | والأرض جد        |                  |
| 141 -        | - 104   | •••        | ••• •••       | ••• ••• ••      | ف الشبهات .      | کتاب کش          |
| 147-         | - ۱۸۳   |            |               |                 | لة الأصسول       |                  |
| Y•Y-         | - 197   | •••        | ••• ••• •••   | ••• ••• ••      | راعد الأربع .    | س كتاب القر      |
|              |         |            |               |                 | سل الإسلام .     |                  |
|              |         |            |               |                 | ل الإسلام).      |                  |
| Y•Y .        | •••     | •••        | ••• •••       | (               | وب. الإسلام )    | با <b>ب (</b> وج |
| ۲۰۹ .        |         | ••• •••    | ••• ••• •••   | (               | سسير الإسلام     | باب ( تف         |
| ۲۱۰ .        | •••     | يقبل منه ) | لام ديناً فلن | يبتغ غير الإس   | تعالى . (ومن     | باب قوله         |
| ۲۱۱ .        | •••     | ••• ••• •  | القرآن )      | عتابعته ( يعني  | ب الاستغناء :    | باب وجو          |
| <b>Y1Y</b> . | •••     | ••• ••• •  | سلام          | عن دعوى الإم    | اء في الخروج ع   | باب ماجا         |
|              |         |            |               |                 | وب الدعول فإ     |                  |
| 110.         | •• •••  | ••• ••• •  | •• ••• •••    | للد من الكبائر  | ماء أن البدعة أن | باب ماج          |
|              |         |            |               |                 | لله احتجه الته و |                  |

| • | •   |
|---|-----|
| 4 | ••• |
| - | _   |

| صفحة                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب قول الله تعالى : ( يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ) ٢١٨                           |
| باب قول الله تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفاً ) ٢١٩                                       |
| باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء ٢٢٣                                               |
| باب التحذير من البدع باب التحذير من البدع                                                 |
| كتاب أصول الإيمان كتاب أصول الإيمان                                                       |
| باب معرفة الله والإيمان به باب معرفة الله والإيمان به                                     |
| باب قول الله تعالى : (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم                           |
| قالوا الحق وهو العلي الكبير أ قالوا الحق وهو العلي الكبير                                 |
| باب قول الله تعسالى : ﴿ وَمَا قَلْمُوا اللَّهِ قِلْمُ هُو الْأَرْضُ جَمَيْعًا ﴾ الآية ٢٤٠ |
| باب الإعسان بالقدر باب الإعسان بالقدر                                                     |
| باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإعان بهم ٢٤٨                                             |
| باب الوصية بكتاب الله عز وجـــل وباب الوصية بكتاب الله عز وجـــل                          |
| باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وي وي ٢٦٠                                               |
| باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك                              |
| وترك البدع والتفرغ والاختلاف والتحذير من ذلك ٢٦٢                                          |
| باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب ٢٦٦                                                |
| باب قبض العلم ٢٧١                                                                         |
| باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال ٢٧٣                                               |
| باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع ٢٧٥                                               |
| كتاب مفيد المستفيد ٢٧٩ – ٣٢٩                                                              |
| باب يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان ٣١١                                                     |

| باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين ٣١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان ٣٩٩ – ٣٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الرسالة الأولى « مسائل الجاهلية » الرسالة الأولى « مسائل الجاهلية »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرسالة الثانية « شرح سنة مواضيع من السيرة ، ٣٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الرسالة الثالثة « تفسير كلمة التوحيد » ٢٦٣ ٢٠٠٠ الرسالة الثالثة «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الرسالة الرابعة « تلقين أصول العقيدة للعامة ۳۷۰ سالة الرابعة « تلقين أصول العقيدة للعامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الرسالة الخامسة و ثلاث مسائل ، الرسالة الخامسة و ثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الرسالة السادسة « معنى الطاغوت ورءوس أنواعه » ٣٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الرسالة السابعة و الأصل الجامع لعبادة الله وحده » ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الرسالة الثامنة « بعض فوائد سورة الفائحة » ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الرسالة التاسعة « نواقض الإسسلام » هما الرسالة التاسعة « نواقض الإسسلام » و ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الرسالة العاشرة « مسائل مستنبطة من قول الله تعسالى : ﴿ وَأَنْ الْمُسَاجِدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لله فلا تدعوا مع الله أحسدا) ، ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الرسالة الحادية عشرة « ثمان حالات استنبطها شيخ الإسلام محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابن عبد الوهاب من قول الله تعالى : ( يا أبها الناس إن كنتم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ) الآية ٣٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الرسالة الثانية عشرة وستة أصول عظيمة » الرسالة الثانية عشرة وستة أصول عظيمة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الرسالة التالغة عشرة « رسالة في توحيد العبادة » ٣٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كتاب الكبائر ١-٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب أكبر الكبـــائر ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باب كيائر القلب عاب كيائر القلب المستعدد المست |

#### صفحة

| اب ذكر الكبر ٤                                                |
|---------------------------------------------------------------|
| باب ذكر العجب ه                                               |
| باب ذكر الرياء والسمعة ٦                                      |
| باب الفرح ٧                                                   |
| باب اليسـأس من روح الله ٧                                     |
| باب ذكر سوء الظن بالله ٨                                      |
| باب ذكر إرادة العلو والفسساد ٩                                |
| باب العسداوة والبغضساء ٩                                      |
| باب الفحش باب الفحش                                           |
| باب ذكر مودة أعداء الله وي                                    |
| باب ذكر قسسوة القلب الماب ذكر قسسوة القلب                     |
| باب ذكر ضعف القلب الله                                        |
| أبواب كباثر اللسمان ين الله الله الله الله الله الله الله الل |
| باب التحذير من شر اللسسان التحذير من شر اللسسان               |
| باب ما جاء في كثرة الكلام ١٣ ١٣                               |
| باب التشدق وتكلف الفصاحة ١٣                                   |
| باب شدة الحدال ١٤                                             |
| باب من هابه التاس خوفاً من لسانه هابه التاس خوفاً من لسانه    |
| باب البذاء والفحش البذاء والفحش                               |
| باب ما جاء في الكلب ١٥                                        |
| باب ما جاء في إخلاف الوعد ١٦ الوعد                            |

| مفعة |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| w    | باب ما جاء في زعمـــوا                           |
| ١٧   | باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه                 |
|      | باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيـــه |
|      | باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحاً        |
| 19   | باب ما يمحق الكذب من البركة                      |
|      | باب من تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|      | باب ذكر مرض القلب وموته                          |
|      | باب ذكر الرضاء بالمعصية                          |
|      | باب تمنى المعصبة والحرص عليها                    |
| •    | باب ذكر الريب باب ذكر الريب                      |
| •    | باب السخط باب السخط                              |
|      |                                                  |
|      | باب القلق والاضطراب                              |
|      | باب الجهالة                                      |
|      | باب الخفية باب الخفية                            |
|      | باب الحرص على المال والشرف                       |
| Ye   | باب الهلع والجـــبن                              |
| Yø   | باب البخل باب البخل                              |
| Yy   | باب عقـــوبة البخل                               |
| Y7   | باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله         |
| Y7   | باب بغض الصالحين بنض                             |
|      | <b>™</b>                                         |

| صفعة |     |         |     |       |     |      |       |      |         |        |        |         |                |     |
|------|-----|---------|-----|-------|-----|------|-------|------|---------|--------|--------|---------|----------------|-----|
| **   | ••• | •••     | ••• | •••   | ••• | •••  | •••   | •••  | •••     | مين    | بالمسل | الظن    | ب سوء          | بار |
| **   | ••• | •••     | ••• | •••   | ••• | •••  | وله   | ورس  | ، الله  | ب على  | الكذر  | اء في   | ۔ ما ج         | بار |
| **   | ••• | •••     | •   | •••   | ••• | •••  | •••   | علم  | لله بلا | على ا  | لقول   | اء في ا | ۔ ما ج         | باب |
| 44   | ••• | •••     | ••• | •••   | ••• | •••  | •••   | •••  | •••     | الزور  | ئهادة  | اء في ن | <b>ں ما ج</b>  | باب |
| 44   | ••• | •••     |     | •••   | ••• | •••  | •••   | •••  | س.      | الغمو  | ليمين  | اء في ا | ۔ ما ج         | باب |
| 44   | ••• | •••     | ••• | •••   | ••• | •••  | •••   | •••  | سنات    | المحص  | نذف    | اء في أ | ے ما ج         | بار |
| ۳.   | ••• | •••     |     | •••   |     | •••  | •••   | •••  | •••     | •••    | مهين   | ي الو-  | ، في ذ         | باب |
| ٣.   | ••• | •••     | ••• | •••   | •:• |      | •••   | •••  | •••     | •••    | لنميمة | اء في ا | ، ما ج         | باب |
| ٣.   | ••• | •••     | ••• | •••   |     | •••  | •••   | •••  | •••     | •••    | لبهتان | اء في ا | ، ما جا        | باب |
|      | ••• | •••     | ••• | •••   | ••• | •••  | •••   | •••  | •••     | •••    | للعن   | ء في ا  | ، ما جا        | باب |
| 44   | ••• |         | • . | · • • | ••• | •••  | •••   | •••  | •••     | لسر    | فشاء ا | ء في إ  | ، ما جا        | باب |
| 44   | ••• | •••     | ••• | •••   | ••• | •••  | •••   | •••  | •••     | •••    | •••    | المسلم  | <b>. لعن</b> ا | باب |
| ٣٢   | ••• | •••     | ••• | •••   | ••• | •••  | •••   | •••  | •••     | ت      | الأموا | ه في ا  | ، تأكد         | باب |
| 44   | ••• | •••     | ••• | وه    | ونح | كافر | أو يا | فاسق | و يا ف  | الله   | ا عدو  | قول ي   | ، ذکر          | باب |
|      |     |         |     |       |     |      |       |      |         |        |        |         | ، ماجاً،       |     |
| 44   | ••• | •••     | ••• | •••   | ••• | •••  | •••   | •••  | لية     | الجاها | عوى    | عن د    | ، النهي        | باب |
| 45   | ••• | •••     | ••• | •••   | ••• | •••  | •••   | •••  | لحلود   | في الح | لفاعة  | عن الث  | ، النهي        | باب |
| 45   | ••• | •••     | ••• | •••   | ••• |      | •••   | طل   | في باد  | بومة   | ن خم   | مان عإ  | ، من أ         | باب |
| 40   |     | •••     | ••• | •••   | ••• | ت ا  | بصم   | أو ل | بخير    | تكلم   | رآ فلي | هد أه   | ، من ش         | باب |
|      |     |         |     |       |     |      |       |      | -       | -      |        |         | ، ما يحذ       |     |
| 40   | •   | • • • • | ••• | •••   | ••• | •••  | •••   | •••  | •••     | •••    | ناس    | ملك ال  | ، قول ،        | باب |

| صفحا |     |     |     |       |     |       |      |         |       |       |         |        |                                          |      |
|------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|------|---------|-------|-------|---------|--------|------------------------------------------|------|
| 40   | ••• | ••• | ••• | •••   | ••• | •••   | •••  | •••     | •••   | • • • | •••     | •••    | الفخر                                    | اباب |
| 44   | ••• | ••• | ••• | •••   | ••• | • • • | •••  | •••     | •••   | اب    | 'نســـ  | في الأ | الطمن                                    | بأب  |
| 43   | ,   | ••• | ••• | •••   | ••• | •••   | •••  | •••     | •••   | س له  | باً ليہ | می نس  | من ادء                                   | باب  |
| 44   | ••• | ••• | ••• | •••   | ••• | •••   | •••  | •••     | •••   | •••   | نسبه    | أ من   | من تبر                                   | باب  |
| ۳۷   | ••• | ••• | ••• | •••   | ••• | جو    | عم ف | دًا خاه | من إذ | لەو   | ليس     | می ما  | من اد:                                   | باب  |
|      |     |     |     |       |     |       | '    |         |       |       |         |        | الدعوء                                   |      |
|      |     |     |     |       |     |       |      |         |       |       | •       |        | ذكر -                                    |      |
|      |     |     |     |       |     |       |      |         |       |       |         |        | ما جاء                                   |      |
|      |     |     |     | -     |     |       |      |         |       |       |         | -      | الاســـ                                  |      |
|      |     |     |     |       |     |       |      |         |       |       |         |        | نرويع                                    |      |
|      |     |     |     |       |     |       |      |         |       |       | •       |        | المتشبع                                  |      |
|      |     |     |     |       |     |       |      |         |       |       |         |        | تحدث<br>لتحدث                            |      |
|      |     |     |     |       |     |       |      |         |       |       |         |        | ما جاء                                   |      |
|      |     |     |     |       |     |       |      |         |       |       | •       |        | لنهي ع                                   |      |
|      |     |     |     |       |     |       |      |         |       |       |         |        | النهي :                                  |      |
|      |     |     |     |       |     |       |      |         |       |       |         |        | النهي .                                  |      |
|      |     |     |     |       |     |       |      |         |       |       |         |        | مي<br>ما جاء                             |      |
|      |     |     |     |       |     |       |      |         |       |       |         |        | ما جاء                                   |      |
|      |     |     |     |       |     |       |      |         |       |       |         |        | نشييع ا<br>نشييع ا                       |      |
|      |     |     |     |       |     |       |      |         | -     |       |         |        | الرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |      |
| -,   | ••• | ••• | ••• | • • • | ••• | •••   | •••  | • • •   | • • • | •••   | •••     | 75     | 'ر                                       | ٠,٠  |

باب هـــدايا الأمراء غلول ... ... ... ...

|      |       |       |         |         |     |         |        |            | •      |                               |
|------|-------|-------|---------|---------|-----|---------|--------|------------|--------|-------------------------------|
| صفحا |       |       |         |         | т.  |         |        |            |        |                               |
|      | •••   |       |         |         |     |         |        |            |        | باب المدية على الشفاعة        |
|      |       |       |         |         |     |         |        |            |        | باب الغلول                    |
| ٤٥   | •••   | •••   | •••     | •••     | ••• | •••     | •••    | •••        | •••    | باب طاعــة الأمراء            |
| ٤٦   | •••   | •••   | •••     | •••     | ••• | •••     | •••    |            | •••    | باب الخروج عن الجماعة         |
| ٤٧   | •••   | •••   | •••     | •••     | ••• | •••     | •••    | •••        | •••    | باب ما جاء في الفتن           |
| 29   | •••   | •••   | •••     | •••     | ••• | ىق      | ؛ بالح | الله إلا   | حوم    | باب تعظيم قتل النفس التي -    |
| ٥٠   | •••   | •••   | •••     | •••     | ••• | •••     | •••    | •••        | •••    | باب تكثير السواد في الفتن     |
| ٥١   | • • • | •••   | •••     | •••     | ••• | •••     | •••    | •••        | •••    | باب ذكر العقوق                |
| ۲٥   | •••   | •••   | •••     | •••     | ••• | . • • • | •••    | •••        | •••    | باب ذكر القطيعة               |
| ٥٣   | . ;   | •••   | •••     | •••     | ••• | •••     | •••    | •••        | ل      | باب الاستخفاف بأهل الفض       |
| ٥٤   | •••   | •••   | • • •   | • • • • | ••• | •••     | •••    | •••        | •••    | باب إغضاب الزوج               |
| ٥٥   | •••   | •••   | •••     | •••     | نة  | 良り      | نسير   | ا وتا      | ة فيه  | باب ما جاء في الأمانة والخياة |
|      |       |       |         |         |     |         | _      |            |        | باب الولايات من الأمانة       |
| 67   |       | •••   | •••     | •••     | ••• | •••     | •••    | ( <b>i</b> | الولاي | باب النهي عن طلبها «أي        |
| 07   | ٠     | •••   | •••     | •••     | ••• | •••     | •••    | •••        | •••    | باب ما جاء في غش الرعية       |
|      |       |       |         |         |     |         |        |            |        | باب الشفقة على الرعيسة        |
| ٥١   | /     | • ••• | •••     | • • • • | ••• | •••     | •••    | •••        | ـة .   | باب الاحتجاب دون الرعيـ       |
|      |       | • ••• |         |         |     |         |        |            |        | باب المحاباة في الولاية       |
| ٥٩   | ·     |       | • • • • | •••     | ••• | •••     |        |            |        | باب الجور والظلم وخطر الوا    |
|      |       |       |         |         |     |         |        |            |        | · •                           |

باب ولاية من لا يحسن العـــدل ... ...

باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن

| 09  | ••• | ••• | ••• | ••• | فيته | ن رپ | رل ء | مسثو | كلكم | اع وآ | کم ر | <b>کلک</b> | قوله : | باب |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-------|------|------------|--------|-----|
| ٦.  | ••• | ••• |     | ·•• | •••  | •••  | •••  | •••  | •••  | ·     | رك   | بالمل      | الرفق  | باب |
| ٦.  | ••• | ••• | ••• | ••• | •••  | •••  | •••  | •••  | •••  | •••   | _ائم | بالبه      | الرفق  | باب |
|     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |       |      |            | إباق ا |     |
| 1.1 | ••• | ••• | ••• | ••• | •••  | •••  | •••  | •••  |      | •••   | •••  | لأجير      | ظلم ا  | باب |
|     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |       |      |            | سؤال   |     |
|     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |       |      |            | ماجاء  |     |
|     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |       |      |            | ظلم ال |     |
|     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |       |      |            | الإشار |     |
|     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |       |      |            | العصبي |     |
|     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |       |      |            | من آو: |     |
|     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |       |      |            | الظلم  |     |
|     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |       |      |            | خذلاد  |     |
|     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |       | •    |            | ما جاء |     |



#### المركز الاسلامي للطباعة والنشر 173 ش الأمرام ، العرم